كان با ما كان

## CHIHAR KIA

## الرِّيشَاتُ الثَّلاَثُ

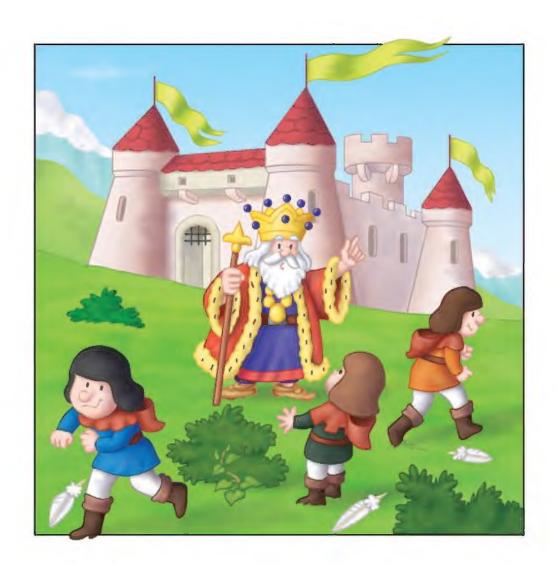

مقتبسة من حكايات الإخوة غريم رسوم: منصور عموري



كَانَ لِمَلِكِ ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍ: إِثْنَانِ نَشِيطَيْنِ يَنْتَبِهَانِ لِكُلِّ شَيْءٍ، بَيْنَمَا كَانَ التَّالِثُ صَامِتًا، مُتَبَاطِئًا فَحَسِبُوهُ أَبْلَهَ. وَعِنْدَمَا تَقَدَّمَ الْعُمُرُ بِالْمَلِكِ وَ أَحَسَّ بِقُوَاهُ تَضْعُفُ، بَدَأَ يُفَكِّرُ فِي الْمَوْتِ، وَ لَمْ يَعْرِفْ لِأَيِّ مِنْ أَبْنَائِهِ سَوْفَ يَتْرُكُ الْمُلْكَ! فَقَالَ لَهُمْ: « إِنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ يَأْتِينِي بِأَجْمَلِ زَرْبِيَّةٍ سَيَصِيرُ لَهُ الْمُلْكُ بَعْدَ وَفَاتِي ».



وَ لِكَيْ لاَ تَحْدُثَ بَيْنَهُمْ مُشَاجَرَةٌ بِسَبَبِ اخْتِيَارِ الاِتَّجَاهِ، دَعَاهُمْ أَمَامَ الْقَصْرِ، ثُمَّ طَيَّرَ ثَلاَثَ رِيشَاتٍ

فِي الْهَوَاءِ قَائِلاً : « أَنَّى تَطِرْ رِيشَةُ كُلِّ مِنْكُم يَكُنِ اتُّجَاهُهُ ». فَطَارَتْ وَاحِدَةٌ نَحْوَ الغَرْبِ وَ الثَّانِيَةُ

نَحْوَ الشَّرْقِ، أَمَّا النَّالِثَةُ فَتَطَايَرَتْ قَلِيلاً ثُمَّ سَقَطَتْ. فَتَوَجَّهَ أَحَدُهُمْ نَحْوَ اليَمِينِ وَ الآخَرُ نَحْوَ الْيَسَارِ

وَ هُمَا يَسْخَرَانِ مِنَ « الْأَبْلَهِ »، حَسَبَ ظَنَّهِمَا، الَّذِي بَقِيَ وَاقِفًا قُرْبَ رِيشَتِهِ الَّتِي سَقَطَتْ بِجَانِبِهِ.





« أَنيسَتِي الصَّغِيرَةَ الْخَضْرَاءَ، الْفَخِذُ مَمْدُودَةٌ. وَ قَائِمَةُ الْأَرْنَبِ تَنِطُّ وَ تَثِبُ، اذْهَبِي حَالاً وَ انْظُرِي مَنْ فِي الْخَارِج ».

جَلَسَ الطِّفْلُ الْهَادِئُ عَلَى الْأَرْضِ حَزِينًا، ثُمَّ نَظَرَ حَيْثُ سَقَطَتِ الرِّيشَةُ فَلاَحَظَ بَابًا أَرْضِيًّا فَرَفَعَهُ، فَوَجَدَ سُلَّمًا، وَ أَخَذَ يَنْزِلُ دَرَجَاتِهِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى بَابٍ، فَدَقَّهُ، فَسَمِعَ صَوْتًا يَقُولُ:







فُتِحَ الْبَابُ فَرَأَى ضِفْدَعَةً كَبِيرَةً وَ سَمِينَةً، قَابِعَةً هُنَاكَ وَ حَوْلَهَا أَعْدَادٌ مِنَ الضَّفَادِعِ الصَّغِيرَةِ. فَسَأَلَتْهُ عَمَّا يُرِيدُ. فَأَجَابَهَا: « أَرْغَبُ فِي الْحُصُولِ عَلَى أَجْمَلِ مَا صُنِعَ مِنَ الزَّرَابِي.. » فَنَادَتْ ضِفْدَعَةً صَغِيرَةً وَ قَالَتْ لَهَا:





أَحْضَرَتِ الضَّفْدَعَةُ الصَّغِيرَةُ العُلْبَةَ، فَفَتَحَتْهَا الضَّفْدَعَةُ السَّمِينَةُ، وَ أَحْرَجَتْ مِنْهَا زَرْبِيَّةً فِي مُنْتَهَى الرَّوْعَةِ، لاَ مَثِيلَ لَهَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَ قَدَّمَتْهَا لِلْأَبْلَةِ، فَشَكَرَهَا كَثِيرًا وَ عَادَ مِنْ حَيْثُ أَتَى.



لَكِنَّ الْأَخُويْنِ لَمْ يَتُرُكَا لِوَالِدِهِمَا لَحْظَةً رَاحَةٍ. فَقَالاً لَهُ: « لَيْسَ مِنَ الْحِكْمَةِ أَنْ يَتَقَلَّلَ أَخُونَا الْأَبْلَهُ مَقَالِيدَ الحُكْمِ »، فَاقْتَرَحَا عَلَيْهِ وَضْعَ شَرْطٍ آخَرَ.. فَكَّرَ الْمَلِكُ ثُمَّ قَالَ: « مَنْ يَأْتِنِي بِأَرْوَعِ الْأَبْلَهُ مَقَالِيدَ الحُكْمِ »، فَاقْتَرَحَا عَلَيْهِ وَضْعَ شَرْطٍ آخَرَ.. فَكَّرَ الْمَلِكُ ثُمَّ قَالَ: « مَنْ يَأْتِنِي بِأَرْوَعِ خَاتَم، يَرِثْ مُلْكِي ». ثُمَّ خَرَجَ مَعَ أَوْلاَدِهِ، وَ كَالْمَرَّةِ السَّابِقَةِ نَفَخَ فِي الرِّيشَاتِ الثَّلاَثِ الدَّالَّةِ عَلَى وَجَمَّا بِهِمْ. وَ حَدَثَ كَمَا فِي المَرَّةِ الْأُولَى، فَتَوَجَّهَ أَحَدُهُمْ شَرْقًا، وَ الآخَرُ غَرْبًا، أَمَّا رِيشَةُ الْحَاذِقِ فَسَقَطَتْ بِجَانِبِ الْبَابِ الْأَرْضِيِّ.

نَزَلَ الْأَخُ الطَّيِّبُ مِنْ جَدِيدٍ، لِيَرَى الضَّفْدَعَة السَّمِينَة، فَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى خَاتَم جَمِيلٍ، فَطَلَبَتِ الضِّفْدَعَةُ إِحْضَارَ الْعُلْبَةِ، وَ أَخَذَتْ مِنْهَا خَاتَمًا وَ قَدَّمَتُهُ لَهُ. . إِنَّهُ خَاتَمٌ يَتَلَأُلاَ كُلُّهُ بِالْجَواهِرِ وَ الْأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ، خَاتَمٌ فِي مُنْتَهَى الْهُ. . أَنِتُهُ خَاتَمٌ مِثْلَهُ صَائِغٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.



أَعْطَتْهُ جَزَرَةً مُجَوَّفَةً مَحْفُورَةً، رُبِطَتْ إِلَيْهَا سِتَّةُ فِعْرَانٍ صَغِيرَةٍ.. فَسَأَلَهَا: « مَا عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ تَضَعَ وَاحِدَةً مِنْ ضَفادِعِي الصَّغِيرَةِ فِي الْجَزَرَةِ وَ سَتَرَى ». فَأَمْسَكَ قَالَتْ: « مَا عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ تَضَعَ وَاحِدَةً مِنْ ضَفادِعِي الصَّغِيرَةِ فِي الْجَزَرَةِ وَ سَتَرَى ». فَأَمْسَكَ إِحْدَى اللَّوَاتِي يُحِطْنَ بِهَا، وَ مَا إِنْ حَطَّهَا عَلَى الْجَزَرَةِ، حَتَّى تَحَوَّلَتِ الضَّفْدَعَةُ الصَّغِيرَةُ آئِسةً فَاتِنَةَ الْجَمَالِ، وَ الْجَزَرَةُ عَرَبَةً فَحْمَةً، وَ الْفِعْرَانُ السِّتَّةُ أَحْصِنَةً. عِنْدَئِذٍ حَيَّا الْفَتَاةَ الشَّابَّةَ وَ رَكِبَ إِلَى جِوَارِهَا وَ انْطَلَقَتْ بِهِمَا الْعَرَبَةُ تَجُرُهَا الْأَحْصِنَةُ السِّتَةُ نَحْوَ الْقَصْرِ فَقَدَّمَهَا لِوَالِدِهِ.





وَصَلَ أَخَوَاهُ بَعْدَهُ، فَقَدِ اكْتَفَيَا بِإِحْضَارِ بَدَوِيَّتَيْنِ وَجَدَاهُمَا صُدْفَةً فِي الطَّرِيقِ، فَلَمَّا رَآهُمَا الْمَلِكُ قَالَ: « إِنَّ الْمَمْلَكَةَ سَتَكُونُ لِلْأَصْغَرِ بَعْدَ وَفاتِي ».

هُنَا أَخَذَ الْبِكْرَانِ يُزْعِجَانِ الْمَلِكَ وَ اشْتَرَطَا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ هَذَا الْامْتِيَازِ لِمَنْ تَسْتَطِيعُ امْرَأَتُهُ الْقَفْزَ عَبْرَ حَلَقَةٍ مُعَلَّقَةٍ وَسَطَ الْقَاعَةِ الْكَبِيرَةِ. مَرَّةً أُخْرَى اسْتَجَابَ الْمَلِكُ الْعَجُوزُ لِرَغْبَتِهِمَا. الْقَفْزَ عَبْرَ الْبَدَوِيَّتَانِ جَيِّدًا، وَ قَفَزَتَا حَقِيقَةً عَبْرَ الْحَلَقَةِ، لَكِنَّ بَدَانَتَهُمَا جَعَلَتْهُمَا تَسْقُطَانِ السَّعَعَدَّتِ الْبَدَوِيَّتَانِ جَيِّدًا، وَ قَفَزَتَا حَقِيقَةً عَبْرَ الْحَلَقَةِ، لَكِنَّ بَدَانَتَهُمَا جَعَلَتْهُمَا تَسْقُطَانِ بِكُلِّ ثِقْلَيْهِمَا عَلَى الْأَرْضِ، فَانْكَسَرَتْ أَرْجُلُهُمَا وَ أَذْرُعُهُمَا. ثُمَّ جَاءَ دَوْرُ الآنِسَةِ الْجَميلَةِ الَّتِي بِكُلِّ ثِقْلَيْهِمَا عَلَى الْأَرْضِ، فَانْكَسَرَتْ أَرْجُلُهُمَا وَ أَذْرُعُهُمَا. ثُمَّ جَاءَ دَوْرُ الآنِسَةِ الْجَميلَةِ الَّتِي بَكُلِّ ثِقْلَيْهِمَا عَلَى الْأَرْضِ، فَانْكَسَرَتْ أَرْجُلُهُمَا وَ أَذْرُعُهُمَا. ثُمَّ جَاءَ دَوْرُ الآنِسَةِ الْجَميلَةِ الَّتِي أَحْضَرَهَا أَخُوهُمَا، فَقَدْ عَبَرَتِ الْحَلَقَة بِوَثْبَةٍ خَفِيفَةٍ كَالْعَنْزَةِ، الشَّيْءُ اللَّيْ يَعَلَى حَدًّا لِكُلِّ اعْشَانِ وَ هَكَذَا تُوجَ الْأَنْ الطَّيِّبُ مَلِكًا، فَحَكَمَ بِالْعَدْلِ وَ الْحِكْمَةِ مُدَّةً طَويلَةً.

